



## سر عروسة الذرة

ضحکت (نورا) وهی تری عیدان الندرة الجمیلة فی مزرعة (جدها).. ما أروع تلك الحبات المراصة كأنها صفوف الذهب.. وأمسكت بإحدی غرات الذرة وهی تتعجب.. ثم ابتسمت قائلة:

إن لها شراشيب كثيرة كأنها شعر أصفر.. يمكننى بسهولة أن أصنع من (كوز) الذرة عروسة جميلة وهذه الشراشيب ستصبح ضفائرها.. سأستأذن جدى و آخذ واحداً..

ضحك (الجد) وقال لها خذى يا نورا ما تشاءين..

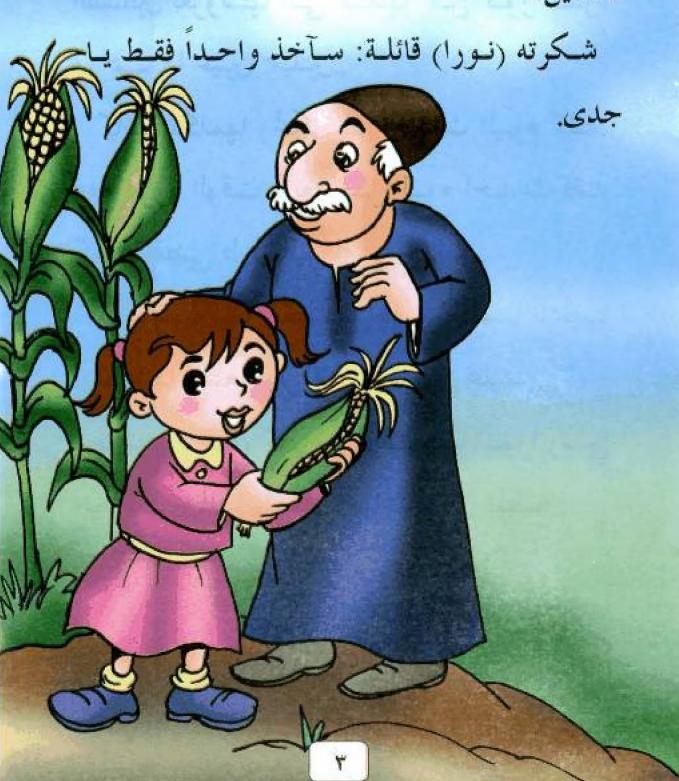

ظلت (نورا) طوال اليوم تقوم بتفصيل الفساتين لعروستها التي صنعتها من كوز الذرة ورسمت لها عينين جميلتين..

كانت تكلمها وتحكى لها أحداث اليوم كله، ومع مرور الوقت لم يعد في اليوم أحداث فقد كانت تقضى طول اليوم وهي تحدثها.

وبدأت (أمها) تتضايق فهى كلما نادتها لتساعدها تنشغل بعروستها ولا ترد عليها ..

نادتها (أمها) كثيراً.. قالت يا نورا رتبي حجوتك.. للمى لعبك.. ساعديني في المطبخ..

لكن (نورا) لم تهتم بشيء غير عروستها. حتى تضايقت (أمها) وصرحت فيها قائلة:



سأخبئ هذه العروسة لأنك لا تسمعين الكلام.. فاعتذرت (لأمها) وقامت لتساعدها.. وتكرر هذا الأمر كثيراً وكلما هددتها الأم

بعروستها خافت عليها وقامت لتساعدها..

وفى أحد الأيام كانت تصنع لعروستها فستاناً.. وأخذت (أمها) تناديها لكنها كانت مندمجة جداً ولم ترد عليها.. فغضبت (أمها) وقالت هذه المرة سأحطم تلك العروسة حتى تسمعين الكلام..

فخافت (نورا) على عروستها وجرت بسرعة نحو الحديقة وفكرت أين تخبئها؟..



MAN ITTIN

خلف الشجرة أم خلف الصخرة؟.. وأخيراً لاحظت صديقتها السلحفاة وهي تخفي بيضها في حفرة حفرتها تحت الأرض..،

فرحت (نورا) وقالت يا لها من فكرة..، وعلى الفور حفرت حفرة وخبأت فيها عروستها وغطتها بالتراب. وهي تقول للسلحفاة حافظي لي عليها كما تحافظين على بيضك. فوعدتها السلحفاة بذلك.

بحثت الأم عن العروسة كثيراً لكن (نورا) اعتذرت لها وقالت لن أكرر هذا مرة أخرى، وفي اليوم التالي نزل المطر فقد حل الشتاء البارد



ولم تخرج (نورا) من البيت ، وبقيت تساعد أمهاً لأنها قررت ألا تغضبها مرة أخرى.

وعندما انقشعت الغيوم وظهرت ألشمس خرجت (نورا) فرحة لترى عروستها.

لكنها تعجبت عندما وجدت نبتة خضراء ظهرت فوق المكان الذي دفنتها فيه.

لاحظتها صديقتها السلحفاة وهي حائرة فقالت لها. اطمئني ، عروستك بخير أنا أراقبها لك كل يوم.

وفى هذه اللحظة نادتها أمها لكى يذهبا معاً إلى مزرعة جدها.. ففرحت وودعت السلحفاة بعد أن أوصتها على العروسة.



ومرت أيام الربيع الجميلة وانشغلت (نورا) عدرستها وبمتابعة دروسها.. ونسيت العروسة.. حتى أقبل الصيف فتذكرت عروستها.. فأسرعت إلى المكان الذى خبأتها فيه لتتفقدها وتعتذر لها على تأخرها عليها..

تعجبت (نورا) عندما وجدت مكانها أعواداً خضراء كبيرةً عليها أكوازٌ من الذرة..

لكن صديقتها السلحفاة التي كانت تراقبها وترى ما هي فيه من ذهول، أخذت تضحك قائلة:

لا تتعجبی یا (نورا).. لقد كبرت عروستك وأصبحت عوداً كبيراً ، بل وأنجبت أيضاً أكوازاً كثيرة!!..



أنها من الذرة ، وأنك قطفتيها بنفسك من مزرعة جدك..

وهنا تذكرت (نورا) وفهمت أنها عملية النمو والتكاثر التي تعلمتها في المدرسة..

ففرحت ..وأخذت تقطف الأكواز وذهبت بهم إلى (أمها) لتشويهم ، وانتقت منهم كوزاً جيلاً له شراشيب طويلة لكى تصنع منه عروسة أخرى رائعة الجمال..

لعبت بها كثيراً، لكنها هذه المرة كانت كلما نادتها أمها لتساعدها ، تسرع لكي تلبى نداءها ففرحت بها (أمها) وساعدتها في تفصيل فساتين جديدة لعروستها.. وبعد أن اكتفت (نورا) من



